الحَمْ للله وَصَ للهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمَنَ تَكُلُّهُ اللهُ تَكْميلُ مِا نَظَمَهُ فِي السُّلَّمِ وَبَعْدُ فَالقَصْدُ عِدَا الكَلِهِ ٠٢. أَوْ أَحْمَ رِيمَت ازُ قالَ الأَحْضَ ري وَهْوَ عَلَى الأصل بِحِبْرِ أَخْضَرِ .٣ نَت ائِجَ الفِكْرِ لأَرْب ابِ الحِج ا الحَمْدُ لله السندي قَدْ أَخْرَجا كُلُّ حِجابٍ مِنْ سَحابِ الجَهْلِ وَحَطَّ عَنْهُمْ مِنْ سَماءِ العَقْلِ رَأُوْا مُخَـــــدّراتِها مُنْكَشِـــفَهُ حَتَّى بَدَتْ لَهُمْ شُصوسُ المَعْرفَهُ نَحْمَدُهُ جَالً عَلى الإنْعام بِنِعْمَ ـ قِ الإيمانِ وَالإسْلام ٠٧ مَنْ خَصَّنا بِخَيْرِ مَنْ قَدْ أَرْسَلا وَخَيْسِ مَسِنْ حِسازَ المَقامِساتِ العُلسي مُحَمَّدِ سَيِّدِ كُلِّ مُقْتَفَى العَرَبِيِّ الهاشِصِيِّ المُصْطَفي ٠٩ صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ ما دامَ الحِجا يَخوضُ مِنْ بَحْرِ المَعاني لُجَجا ٠١. وَآلِــــهِ وَصَـــخبِهِ ذَوي الهُـــدى مَـنْ شُـبِّهوا بِـأَنْجُم فــى الإهْتِــدا . 1 1 نِسْ بَتُهُ كَ النَّحْو للِّسانِ وَبَعْ لُهُ فَ الْمَنْطِقُ لِلْجَنِ انِ . 1 7 وَعَنْ دَقيق الفَهْم يَكْشِفُ الغِطا فَيَعْصِمُ الأَفْكارَ عَنْ غَيِّ الخَطا ٠١٣ وَحَدُّهُ عِلْمٌ بِهِ التَّوَصُّ لُ مِنْ حاصِل العِلْمِ لِما يُسْتَحْصَلُ ١١٤ خَطَ إِ فِكْ رِ مَ نُ يُراعي بِهِ تَعِ نُ أَوْ هُوَ قَانُونٌ بِهِ العِصْمَةُ مِنْ .10 تَجْمَ عُ مِ نْ فُنونِ لِهِ فَوائِ دا فَهِاكَ مِنْ أُصولِهِ قَواعِدا ٠١٦. يُرْقي بِهِ سَماءُ عِلْم المَنْطِق . ۱ ۷ لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ لَسِيْسَ قالِصًا وَاللَّهَ أَرْجِ وِ أَنْ يَكِ وِنَ خَالِصِ ا ٠١٨ بِــهِ إِلـــى المُطَــوَّلاتِ يَهْتَـدي وَأَنْ يَك وِنَ نافِع أَ لِلْمُبْتَدِي .19 فصل في جواز الاشتغال به وَالخُلْفُ في جَوازِ الْإشْتِغالِ ب\_ بِ عَلى ثَلاثَ نِ أَقْ وال ٠٢.

فَابْنُ الصَّالاحِ وَالنَّواوي حَرَّما

۲۱.

وَقَالَ قَوْمٌ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَما

جَـــوازُهُ لِكامِــلِ القَريحَــهُ لِيَهْتَـدي بِـــهِ إِلـــى الصَّـوابِ

٢٢. وَالقَوْلَ ــ أَهُ الْمَشْ ــ هورَةُ الصَّ حيحَهْ
 ٢٣. مُمــارِسِ السُّ ــنَّةِ وَالكِت ــابِ

### أنواع العلم الحادث

هُ وَ انْتِق اشُ صورَةِ المَّمُعُلومِ وَدَرْكُ نِسْ بَةٍ بِتَصْديقِ وُسِ مُ يَتَّصِ فُ الِّذِي عَلَيْ هِ حُكِما ذي النِّسْ بَةِ الحُكْ مُ أُو الإيقاعُ كِلاهُم اكُلِي قُ أَوْ جُزْرُ عَيْ وَكُوْنُهُ مَا لَبِياً اَوْ لَا الْكَيْهَ فَ سَامَ وَخِسَّةُ الكُّمِّ هِمَّى الْجُزْئِيُّةُ فَ نِّ لِلهَ الفَ نِّ مَوْض وعاً يَف ي عَـــن التَّصَــديقِ جِنْسَ يُهما ما مِنْهُما كانَ زُكِنْ لِأَنَّ لَهُ مُقَدَّمٌ بِالطَّبْعِ إمّا ضروريٌّ وَإمّا نَظَري وَعَكْسُهُ هُ وَ الضَّروريُّ الجَلي يُدْعى بِقَوْلِ شارح فَلْتَبْتَهِ لَ وَالكُلِّياتُ مَبْدَدُأُ المِعارفِ بحُجَّةِ يُعْرَفُ عِنْدَ العُقَلِا هِ \_\_\_ القَضايا وَهْ \_\_ يَ بَعْادُ سَتَجى

العِلْمُ أَعْسِني حِادِثَ العُلَومِ ۲٤. في اللَّهُ هُن كَالِّمُرْئِيَّ في السَّمِرآةِ ثُمُّ السَّمِرآةِ ثُمُّ . 70 إِذْراكُ مُفْ رَدِ تَصَ وُراً عُلِ مُ ۲۲. وَهْ عَيْ أَي النِّسْ بَهُ كَيْفِيَّ أَي النِّسْ بَهُ كَيْفِيَّ أَي النِّسْ . ۲ ۷ بِما بِهِ حُكِمة وَانْتِ زاعُ ۲۸. وَالحُكْ مُ إِيجِ إِيٌّ أَوْ سَلْبِيُّ . ۲ 9 وَكُوْنُهُ مُلِّياً أَوْ لا سَامٍّ كَامُ ٠٣٠ وَالسَّلْبُ يُدْعِي خِسَّةَ الكَيْفِيَّةِ ٠٣١ ما البَحْثُ عَنْ عارضِهِ النَّالِيِّ في . ٣ ٢ وَالبَحْثُ فِي ذَا الفَّنِّ يِا صَديقي ٠٣٣ مِنْ حَيْثُ يوصِلُ إِلَى السَمْجُهُولِ مِنْ ٤ ٣. وَقُ لِهُ الْأَوَّلُ عِنْ لَهُ الْوَضْ عِنْ الْوَضْ عِنْ الْوَضْ عِنْ الْوَضْ عِنْ الْوَضْ عِنْ الْوَضْ .۳٥ وَكُلُ لُهُ ذَيْنِ عِنْدَ أَهْلُ النَّظَرِ ٠٣٦ وَالنَّظَ رِي ما احْتاجَ لِلتَّأَمُّ لِ ٠٣٧ وَما بِهِ إِلْى تَصَوُّر وُصِلْ ۳۸. وَبال مُعَرِّفِ يُسَحِي فَ اعْرِفِ . ٣9 وَما لِتَصْديقِ بِهِ تُؤصِّلاً ٠٤٠ وَبِالقِيالِ وَمَبادِي الحُجَابِ ٠٤١

# فصل في الدلالة وأقسامها وأنواع الدلالة اللفظية الوضعية

أَمْ رِ وَلَ وْ بِقُ وَةٍ حَدُّ زُكِ نْ حَدُّ الدَّلالَةِ بِفَهْمِ الأَمْرِ مِنْ ٠٤٢ وَلَفْ ظُ اَوْ سِواهُ ما دَلَّ وَكُلْ بِوَضْعِ اَوْ بِعَقْلِ اَوْ طَبْعِ يَكُلُّ ٠٤٣ يَ دُعونَها دَلالَ ــة المُطابَقَ ــه دَلالَــةُ اللَّفْ ظِ عَلــي مــا وافَقَــهُ . ٤ ٤ فَهْ وَ التِ زامُ إِنْ بِعَقْ لِ الْتُ زِمْ وَجُزْئِهِ تَضَهُناً وَما لَلزَمْ . 20 لازَمَ عَيْنًا مَ عَ ذَاكَ أَمْ لَ مِ . ٤٦ لَــــمْ يُــــدْعَ بِـــاللُّزومِ في ذا الفَــــنِّ وَإِنْ يَكُ نِ فِي العَ يِنْ لا فِي اللَّهِ لَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا . ٤٧

# فصل في مستعمل الألفاظ

إمّـــا مُرَكَّــبٌ وَإِمّــا مُفْــرَدُ مُسْـــتَعْمَلُ الأَلْفــاظِ حَيْـــثُ يوجَـــدُ . ٤ Λ فَاوَّلُ ما دَلَّ جُرْؤُهُ عَلىي جُ زُءِ مَعْناهُ بِعَكْس ما تَلا . ٤ ٩ كُلِينُ أَوْ جُزْئِينُ حَيْثُ ثُوجِدا وَهْوَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَعْنَى المُفْرَدا . 0 . فَمُفْهِ مُ اشْ تِراكِ الكُلِكِيُّ فَمُفْهِ يَكُنُ نَشَخُصَ المِسَمِّي فِي السَّفِّصِ المِسَمِّي فِي السَّفِّهِنْ كَعَلَهِ الشَّخْصِ وَذِي الجِنْسِ فَإِنْ .07 فَعَلَ مُ الجِ نُس وَسَ مِّ بِعَلَ مْ ٠٥٣ فَانْسُ بُهُ أَوْ لِع ارض إِذَا خَ رَجْ فَاوَّلاً لِلسَّذَاتِ إِنْ فيها انْدَرَجْ .0 & جِنْسٌ وَفَصْلٌ عَرضٌ نَوْعٌ وَحاصْ وَالكُلِّياتُ خَمْسَاتُ دونَ انْتِقاصْ بِفاعِل مَنْ عَمَّ ثَالِثًا تَفي وَأَنِّ ثِ الأَح يِرَ بِالْحِ الْحِ فِي فِ ٠٥٦ يَخْ رُجْ وَلا هُ وَ لَهِ الْحُ زُءُ أَلَمُ بَخْم وغُ ماهِيَّ إِ النَّ وْعَ فَلَ مْ . o V وَجُزْؤُها الأَعَامُ جِنْساً آتِ وَالفَصْلُ مِا خُصِ بِهِا مِنْ ذاتي .од وَالْحَاصَّةُ اسْمُ ما بِها مِنْ عَرض خصص وما عَم فسم بالعرضي فَاوَّلُ ثَلاثَةً بِلا شَطَطْ جِنْسٌ قَريبِ أَوْ بَعيدٌ أَوْ وَسَطْ ٠٦٠

# فصل في نسبة الألفاظ للمعاني

خَمْسَةُ أَقْسام بِلا نُقْصانِ وَالاشْ بِراكُ عَكْسُ لهُ التَّ رادُفُ تَشَكُّكاً عَكْسِ التَّواطُيُ فَعِ بِنِسْ بَةِ المِعْ نِي إِلَى الأَفْ رادِ عِنْ دَهُمُ بِالأشْ تِرَاكِ يُعْ نِي وَنسْ بَهُ اللَّفْ ظِ إِلَى المِعْ نِي هُما تَعَدُّدُ الأَلْفُ الْخِالِي وَالْمِانِ فَهْوَ السَّرَّادُفُ لَدى مَنْ قَدْ فَرَطْ بنِسْ بَةِ ٱلأَلْفُ اظِ يَعْرِفُ انِ هِ عَ التَّب اين عُمَّ تَ التَّب اين عُمَّ التَّب اين عُمَّ التَّب اين عُمَّ التَّب اين عُمَّ التَّب لِلْوَجْ بِ فَ المِطْلَقُ رابِعُ النِّسَ بْ بُحْتَمِعَ بْن عَكْ س ما تَساوَيا اجْتَمَع ا وَافْتَرَق ا مِنْ جِهَتَ يُنْ مِنْ جِهَةٍ فَهُ وَ العُمومُ مُطْلَقا وَفِي اللِّسِانِ وَالجَنانِ وَالْجَيانُ الفاعِليَّ ـــ أَهُ فَم ـــا تَنْتَسِ ــــبُ فَمُتَناقِض انِ أَوْ ضِ لَاانِ وَعَدُمُ فَهِدُ فَهِ فَهِ فَهِ فَهُ عَلَيْهِ أَرْبَعَ لَهُ وَالِارْتِفَاعُ فِيهِما لَكِنْ يَقَعا جَمْ عُ وَرَفْ عُ بِتَحِ اللهِ فَسَ جُمْ

وَنسْ بَهُ الأَلْفِ اظِ لِلْمَعِ اني ۱۲. تَواطُ فُ تَشَ كُنُكُ تَحَ اللَّفُ ٠٦٢ تَف الأَفْ رادِ فِي المِع ني دُع ٦٣. وَذَانِ يُعْرَفُ انِ عِنْ لَهُ النَّادي ٦٤. ثُمُّ اتِّح ادُ اللَّهْ ظِ دونَ المِعْ ني ٠٦٥ وَالْإِنْفِ راد الْإِتِّ الْمُ .٦٦ ثُمُّ التَّحٰ الْفُ بِ لا بُهْتِ انِ .٦٧ وَإِنْ يَكُ نِ تَعَدُدُ اللَّهُ ظِ فَقَطْ ۸۲. وَذَانِ عِنْ دَ أَهْ لَ هَ ذَا الشَّالَ أَنِ . 79 وَلِلْمَعِ الى نَسَ بُ ثُبَ عَبَ عَبُ ٠٧٠ ثُمَّ عُم ومٌ وَخُص وصٌ انْتَسَ بْ ٠٧١ فَالْمَتِبَايِنِ انِ مانِ مانِ مُالْفَيانِ ٠٧٢ ثُمَّ عُموهُ الوَجْدِ وَكُونُ المِعْنَيِيْنِ ٠٧٣ أُمّا إذا ما اجْتَمَعا وَافْتَرَقا ٠٧٤ ثُمَّ الوُج وداتُ وُج ودٌ فِي البَنانُ .٧0 وَالعِلَالُ الأَرْبَعُ أَيْضًا تُحْسَبُ .٧٦ لِفاعِ ل مِ نْ عَ مَ فَالصّ ورِيَّهُ . ۷ ۷ وَ كُلَّم اللَّهِ عَلَانِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَانِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ .٧٨ أَوْ مُتَضِانٍ أَوْ مَلَكَاتُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ .٧9 وَكُلُ مَعْلُ وَمَيْنِ لَلِنْ يَجْتَمِعُ ٠٨. هُما النَّقيضانِ وَإِنْ أَمْكَنَ ثُمُّ ٠٨١

| جَمْعُهُم ا وَصَحَحَ أَنْ يَرْتَفِع ا                                 | ثُمَّ هُمَا ضِلَّانِ حَيْثَ أُمْتَنَعَا              | ۲۸.   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| فَ ذَانِكَ الحِ شُلانِ فَ ادْرِ الكُ لاّ                              | إِنْ تَخْتَلِ فْ حَقيقً ـ قُ وَإِلاّ                 | ۸۳    |
| وَعِلْمُهِ الصِحةِ الفَهْ مِ سَبَبْ                                   | إِذْ كُلُّهُ نَ أَنْ سَعُ مِثْ لَ النَّسَ بُ         | . ٨ ٤ |
| وَأُوَّلُ ثَلاثَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                | وَاللَّهْ ظُ إِمَّا طَلَـبُ أَوْ خَبَـــرُ           | ۰۸۰   |
| وَفَّ التَّسَاوِي فَالْتِمَاسُّ وَقَعَا                               | أَمْـــرُ مَـــعَ اسْـــتِعْلا وَعَكْسُـــهُ دُعـــا | ۲۸.   |
| فصل في بيان الكل والكلية                                              |                                                      |       |
| كَكُــــلِّ ذاكَ لَــــيْسَ ذا وُقـــوعِ                              | وَالكُــــلُّ حُكْمُنـــا عَلـــى المَجْمـــوعِ      | ٠٨٧   |
| فَإِنَّـــــهُ كُلِّيَّــــةُ قَــــدْ عُلِمــــا                     | وَحَيْثُما لِكُالِّ فَصِرْدٍ حُكِما                  | .۸۸   |
| وَالْجُ ـ زْءُ مَعْرِفَتُ ـ لُهُ جَلِيَّ ـ لُهُ                       | وَالحُكْمُ لِلْسَبَعْضِ هُـــوَ الجُزْئِيَّـــهُ     | .٨٩   |
| فصل في المعرفات                                                       |                                                      |       |
| حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                | مُعَــــرِّفٌ عَلــــى ثَلاثَــــةٍ قُسِــــمْ       | ٠٩.   |
| وَالرَّسْمُ بِالجِنْسِ وَخاصَّةٍ مَعسا                                | فَالحَــــــُ بِـــالجِنْسِ وَفَصْــــلٍ وَقَعـــا   | .91   |
| جِـــنْسٍ بَعيــــدٍ لا قَريـــبٍ وَقَعــــا                          | وَنِــاقِصُ الحَـــدِّ بِفَصْـــلٍ أَوْ مَعـــا      | .97   |
| تَبْديلُ لَفْظِ بِرَديهِ فَ أَشْهُرا                                  | وَمِا بِلَفْظِيِّ لَا يَهِمْ شُهِم                   | .9٣   |
| مُنْعَكِسًاً وَظَـاهِراً لا أَبْعَـدا                                 | وَشَـــرْطُ كُــلِّ أَنْ يُــرى مُطَّــرِدا          | .9 ٤  |
| بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                | وَلا مُســـاوِياً وَلا تَجَـــُوْزا                  | .90   |
| مُشْ ـــ تَرَكٍ مِ ــــنَ القَرينَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وَلا بِمـا يُـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | .97   |
| أَنْ تُـــدْخَلَ الأَحْكــامُ فـــي الحُـــدودِ                       | وَعِنْكَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْدُودِ              | .97   |
| وَجَائِزٌ فِي الرَّسْمِ فَادْرِ مِا رَوَوْا                           | وَلا يَجــوزُ فــي الحُــدودِ ذِكْــرُ أَوْ          | .٩٨   |
| فصل في القضايا وأحكامها                                               |                                                      |       |
| بَيْ نَهُمُ قَضِ يَّةً وَخَبَ را                                      | ما احْتَمَالُ الصِّدْقَ لِذاتِهِ جَرى                | .99   |
| شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                | ثُــــمَّ القَضـــايا عِنْــــدَهُمْ قِسْـــمانِ     | . 1   |

فيها بنسْ بَةِ جَرِتْ بَيْنَهُما قِسْ مانِ ثُمُّ لِثَم انِ تَنْتُه لِي إمّا مُسَوّرٌ وَإمّا مُهْمَالُ اللَّهِ عَلَيْ هِ جُزْئِياً فَهِي شَخْصِاً عَلَيْ هِ جُزْئِياً فَهِي مَنْخْصِاً عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّه لَفْ ظُ بِ بِهِ دَلَّ عَلَى الحُكْمِ قُرِنْ مِنْ ذلِكَ السُّورِ تُسَمّى مُهْمَلَة وَأَرْبَ عُ أَقْس امُهُ حَيْثُ جُ رَى شَـَىْءَ وَلَـيْسَ بَعْضُ أَوْ شِـبْةٌ جَـلا سورٌ عَلي إيجابِها الكُلِّي يَدُلَّ وَلَ يُسَ بَعْ ضُ إِنْ تَكُ نُ سَلْبِيَّهُ فَهِ عِي إِذَنْ إلى الثَّمانِ آيبَ هُ وَالآخِ رُ المَحْم ولُ بالسَّويَّهُ فَإِنَّهِ اللَّهِ اللّ وَمِثْلُهِ الشَّرْطِيَّةُ مُنْفَصِلَهُ أمّ ابيانُ ذاتِ الاتّصال قَــد حَكَمَــت وَهْــي عَلــى قِسْــمَيْنِ تَنافَي الله فيها ولا تَلازَم الله تَنافَي الله عَنافَي الله عَنافَي الله عَنافَي الله عَنافَي الله الله عَناف سَ بَب الجُ زُءانِ مِنْها فَ اعْرفِ مُقَدَّةٌ مُسَبَّبٌ عَمِّا تَلِلا فيما يَليهِ فَهْ يَ عِنْدُ القُدَما وَذَاتُ الانْفِص ال دونَ مَ النَّفِص فِي وَاتُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَقْسِامُها ثَلاثَةً فَلْتَعْلَما أَقْسَامُها ثَلاثَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ما زُكِّبَتْ مِنْ مُفْرِدَيْنِ حُكِما أَوْ مِا يُماثِلُهُمَا ثُمَّ تَع هِلِي .1.7 .1.٣ فَإِنْ يَكُ المِحْكِ وَمُ فِي القَضِيَّةُ . \ • £ أَوْ كِ انَ كُلِّي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ ال . \ . 0 فَهْ عَي الْمِسَ وَرَثُهُ ثُمَّ المُهْمَلَ لَهُ .١٠٦ وَالسُّورُ كُلِّياً وَجُزْئِياً يُسرى . ۱ • ۷ إِمَّا بِكُلِّ أَوْ بِسِبَعْضِ أَوْ بِسِلا ۸ ۰ ۸ لِسَلْبِها الكُلِّكِيِّ لا شَكِهَ وَكُلِّكِ .1.9 وَبَعْ ضُ لِلْمُوجَبَ قِ الكُلِّيَّ فَ .11. وَكُلُّهِ اللَّهِ مُوجَبَ لَهُ وَسَالِبَهُ . 1 1 1 وَالأَوَّلُ المَوْضِوعُ فِي الْحَمْلِيَّةِ . 1 1 7 وَإِنْ عَلَى التَّعْلِقِ فيها قَدْ حُكِمْ .117 أَيْضًا إلى شَرْطِيَّةِ مُتَّصِلَهُ .112 جُزْآهُم اللهِ مُقَالِم اللهِ الله .110 فَهْ يَ الِّتِي بِصُحْبَةِ الجُورِثَانِ .117 ذاتُ اتِّف إق وَهْ عَي ما الجُ زُءانِ ما . 1 1 7 . ۱ ۱ ۸ أَوْ مُتَضِايِفَيْنِ كانا أَوْ جَالا .119 أَوْ سَ بَباً كانَ السَّذي تَقَدَّما .17. ما أَوْجَبَت تَللازُمَ الجُزئين . 1 7 1 ما أُوْجَبَتْ تنافُراً بَيْنَهُما .177

وَهْ وَ الْحَقيقِ يُ الأَخِصُ فَاعْلَم ا بِلَ يْسَ قَطْع أَ وَبِلَ يْسَ البَتَّة

ما بِالتَّنافُرِ لِمُوجِبٍ قَضَتْ لِغَ يْرِ موجِ بِ بِ بِ وَقَضَ تِ في الطَّ رَفَيْنِ وَبِمَنْ عِ الرَّفْ عِي نَقيضِ و أَوْ شِ بُهِ نَقْضِ و تَعِ نَّ بِمُنْ عِجُمْ عَ طَرَفَيْهِ ا قَضَ تِ وَالشَّعِيءِ وَالأَحَصِ مِنْ نَقيضِهِ ما حَكَمَتْ بِمَنْعِ رَفْعٍ أَيْ كَذِبْ أَعَـــمَّ مِــنْ نَقيضِــهِ هــذي تَعِــنُّ مِمّا مَضى بايَنَتا بِهِ الأَخَصِّ يَك ونُ فِي المُوجَبَ فِي المُوجَبَ فِي المُكلِّبَ فَي لِسَ لْبِها الجُزْئِ عِيِّ لَسِيْسَ دائِم لِسَ لْبِها الْجُزْرُ عِيِّ لَسِيْسَ كُلَّمِا إِنْ كَانَ جُزْئِياً بِقَدْ يَكُونُ

كَيْفٍ وَصِدْقٍ واحِدٍ أَمْرٌ قُفى فَنَقْضُ ها بِ الكَيْفِ أَنْ تُبَدِّلَ لَهُ مَع بَقاءِ الصِّدْقِ وَالكَيْفِيَّةُ فَعَوَّض وها الموجَ بَ الجُزْئِيَّ هُ

مانعُ جَمْع اَوْ خُلُهِ اَوْ هُما ثُمُّ العِنادِيَّ أُمُّ العِنادِيَّ مُّ انْفَصَ لَتْ . 1 7 2 وَالاتِّفاقِيَّةُ ما حَكَمَ تِ .170 أُمّا الّي قَضَتْ بَمّنْ ع الجَمْع . 1 7 7 فَهْ يَ الْحَقيقيَّةُ مِنْ شَيْءٍ وَمِنْ .177 أُمّا الّي لِلْجَمْعِ تُعْرِفْ فَالِّي .۱۲۸ وَمِنْ نَقيضَ إِن تُصاغُ هـنِّهِ .179 أمّا الّعتي إلى الخُلُو تَنْتَسِبُ .17. وَمِنْ نَقيضَانِ وَمِنْ شَيْءٍ وَمِنْ .171 وَلِلاَّحِيرَةَ يِنِ تَفْسِيرٌ أَخِصَّ .177 وَالسُّ ورُ فِي القَضِ يَّةِ الشَّرِطِيَّةُ .177 مِنْ ذاتِ الانْفِصِالِ دائِماً كَما . 1 7 2 وَذَاتُ الاتِّصِالِ كُلَّمِا كُمِاتُ .150 وَسورُ إيجابِهِما يَكونُ .177 وَسورُ كُلِّيِّهِما السَّابِي أَتِي .177

### فصل في النتاقض

تَناقُضٌ خُلْفُ النَّقيضَيْنِ فَفيي .171 فَإِنْ تَكُنْ شَخْصِيَّةً أَوْ مُهْمَلَهُ .1٣9 وَإِنْ تَكُــنْ مَحْصــورَةً بِالسُّورِ ٠١٤. فِ إِنْ تَكُ نُ سِ الْبَةَ كُلِّيَّ لَهُ . 1 £ 1 وَالعَكْ سُ قَلْ بُ جُ زْءَي القَضِ يَّهُ . 1 £ 7 وَالكَ مِ إِلاّ الموجَ بِ الكُلِّي فَ .124

كَما الستى تُهْمَالُ كَالْجُزْرُيَّةُ أُو لا فَبالشَّخْصِ عَ عُكْ سُ الكُلِّسي فيه اجْتِماعُ الخِسَّتَيْنِ فَاقْتَصِدْ لِأَنَّهِ الْجُزْئِيَّ فُ وَقِ الْجُزْئِيَّ فُ ما بِالنَّقيض عِنْدَهُمْ يُسَمِّى وَلِمُحَالِفِ فَما تَقَدَما مَع بَقاءِ صِدْقِهِ وَالكَيْهِ فِ إِلَّهُ تَبْدديل سابِقِ بِنقْضِ الأخِدرِ وَصِدْقِهِ كَدْكُ واجِبُ البَقَالُ وَاجِبُ البَقَالَ في عَكْسِها بِسالِباتِ المِسْتَوي جُزْئيًّ ـ قَ وَهِكَ ـ ذا الشَّحْصِ ـ يَّهُ فَهْ عَ مِنَ العَكْ سِ إِذاً مُعَطَّلَهُ المِسْ تُوي تُعْكَ سُ جُزْئِيّ اتِ وَلَـــيْسَ فــــي مُرَتَّـــبِ بِالوَضْـــع عَكَسَ تِ الأَصْ لُ فَمَيِّزَنْهُم المَّعْرَنْهُم المَّالِينَ الأَصْ لَي مَيِّزَنْهُم المَّالِينَ المَّالِمِين

مُسْ تَلْزِماً بِالسَّدَاتِ قَوْلاً آخَ رَا عِنْ دَهُمُ عِنْ دَا احْتِجاجِ المِسْدَعي عِنْ دَهُمُ عِنْ دَا احْتِجاجِ المِسْدَعي وَبِالنَّتيجَ قِ الْمِسْدَةِ ادْعُ فِي المِسْلَاقْتِراني فَمِنْ لهُ مسا يُسدعي بِسالاقْتِراني بِقُ وَاخْ تَصَّ بِالحَمْلِيَّ فَي الْمَصْلِدَ فَي المَّصِلة وَاخْ تَصَّ بِالحَمْلِيَّ فَي المَّصِلة وَاخْ مَانِ فِي المَّصِلة وَاخْ مانِ فِي المَّ

وَاجْعَ لَ كُكُلِّي فِي الشَّحْصِ يَّهُ .120 وَالعَكْ سُ لازمٌ لِغَيْ رِ مِا وُجِدْ .127 وَمِثْلُهِ المُهْمَلَ لَهُ السَّالْبِيَّهُ . \ { \ وَكُ لِلْمُسْ تَوِي وَأُمِّ اللَّهُ فَا لِلْمُسْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُمِّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ۱٤٨ فَهْ وَ إِلَى مُوافِ قِ قَدْ قُسِما .1 £ 9 تَبْديلُ كُلِّ بِنَقيضِ صاحِبِهْ .10. وَاجْعَ لَ مُخَالِفًا وَكَيْ فَ الغَيْرِ .101 وَآخِرُ بِعَانِ ما قَدْ سَبَقا .107 فَالمُوجَبِ اتُّ بِ النَّقيضِ تَسْ تَوي .104 فَ تُعْكَسُ الموجَبَ لَهُ الكُلِّيكِ .102 وَإِنْ تَكُ نِ جُزْئِيَّ فَ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللّ .100 وَســـالِباتَّهُ كَموجَبــاتِ .107 وَالعَكْسِسُ فِسِي مُرَتَّسِبِ بِسِالطَّبْعِ .107 وَمِا إِلَيْهِا عَكْسِنُ العَكْسِنُ وَمِا .101

### باب في القياس

١٦٥. إِنِ القِياسُ مِنْ قَضَايا صُورًا الرَّهِ مَطْلُوبٌ دُعَي ١٦٥. فَذَكِكَ الْكَرْمُ مَطْلُوبٌ دُعَي ١٦٦. وَسَمِّ دَعْوى قَبْلُ الاسْتِدُلالِ ١٦٦. وُسَمِّ دَعْوى قَبْلُ الاسْتِدُلالِ ١٦٦. ثُمَّ القِياسُ عِنْدَهُمْ قِسْمانِ ١٦٢. وُهُو اللَّذي دَلَّ عَلَى النَّتيجَةِ اللهِ اللهُ عَلَى النَّتيجَةِ ١٦٣. وَهُو اللَّذي دَلَّ عَلَى النَّتيجَةِ اللهُ ١٦٤. وَغَيْدُ رُهُ يَخْ تَصُّ بِالمَنْفَصِ لَهُ ١٦٤.

إِحْ دَاهُما فَأَصْ عَراً يُسَ مَى مُقَ دَعُهُ الْمِطْلُ وَ مَالُو مَوْضَ وَعُهُ وَهُ وَ مَوْضَ وَعُهُ وَهُ وَ مَوْضَ وَعُهُ وَهُ وَ مَا ادُّعَ يَ وَهُ وَ مَعْمُ وَلُ وَتَالِي مِا ادُّعَ يَ يُعْمُ رَفُ بِالوَسَ طِ وَالْمِكَ رَدِ يَعْمُ مِنْ بِالوَسَ طِ وَالْمِكَ رَدِ مُقَدِّماتِ بِهِ عَلَى مِا وَجَبِ المُقَدِّماتِ بِهِ عَلَى مِا وَجَبِ المُقَدِماتِ فَاسِدٍ مُحْتَبِ رَا مُها مِنْ فاسِدٍ مُحْتَبِ رَا بُها مِنْ فاسِدٍ مُحْتَبِ رَا بُها فَي الكُبْ رَى فَيْجِ بِ المُقَدِم الْمُهَا فَي الكُبْ رَى فَيْجِ بُ انْ لِدِراجُها فَي الكُبْ رَى وَذَاتُ حَدِدًا أَكْبُ رَى وَوَسَ طُنْ يُلْغَى لَى دَى الإِنْتِ الْجَوْمُ وَوَسَ طُنْ يُلْغَى لَى دَى الإِنْتِ الْحِ

يُطْلَ قُ عَ نَ قَضِ يَّتَيْ قِي الرَّ الْهُ يُشَارُ الْهُ الْفَسَ الْهُ الْمَسَدُ الْوَسَ طُ الْمُرْبَعَ الْمَسَدُ الْوَسَ طُ الْمُرَبَعِ الْمَسَدُ الْوَسَ طُ الْمُرَبِ الْمَسَدُ الْوَسَ طُ الْمُرَبِ الْمَسَدُ الْوَسَ كُلِ أَوَّلٍ وَيُسَدُرى لَ اللَّهِ الْمُسَلِ الْوَلِي وَيُسِدُرى وَوَضَ عُهُ فَي الكُلِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْ

طَرَفُها وَذلِكَ الأَصْعَرُهُ هُو .177 وَطَ رَفُ الأُخ رى بِ أَكْبَرَ دَع . 177 وَاشْ تَرَكا فِي طَ رَفٍ مُكَ رَبِ . 1 7 / فَ إِنْ تُصرِدْ تَرْكيبَ لَهُ فَرَكِّبِ ا .179 وَرَتِّ بِ المُقَ لِمَّاتِ وَانْظُ رِا . ۱ ۷ • فَ إِنِّ لازمَ المُقَ لَمِّ ماتِ . ۱ ۷ ۱ وَما مِنَ المُقَدِّماتِ صُغْرى . ۱ ۷ ۲ .177 وَأَصْ عَرٌ فَ ذُو انْ دِراج . \ Y £

فصل في الأشكال

الشَّكُلُ عِنْدَ هِ فُلاءِ النَّاسِ . ۱ ۷ ٥ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْتَبَ رَ الأَسْوارُ . ۱ ۷ ٦ وَلِلْمُقَدِّمَاتِ أَشْكَالٌ فَقَطْ . ۱ ۷ ۷ حَمْلُ بِصُغْرِى وَضْعُهُ بِكُبْرِى . ۱ ۷ ۸ وَحَمْلُهُ في الكُلِّ ثانِياً عُرِفْ .179 وَرابِعُ الأَشْكَالِ عَكْسِسُ الأَوَّلِ ٠١٨٠ وَحَيْثُ عَنْ هِذَا النَّظَامِ يَعْدِلُ . ۱ ۸ ۱ فَشَــرْطُهُ الإيجـابُ فـــى صُـعْراهُ . ۱ ۸ ۲ ض روبُهُ المن تِجُ مِنْها أَرْبَعَ له . ۱ ۸ ۳ بَعْضُ فَكُلُّ أَوْ فَلَا شَكِعُ وَلا ٠١٨٤ وَالثَّانِي أَنْ يَخْتَلِفَ افِي الكَيْفِ مَعْ . \ \ 0

شَـــيْءَ فَكُــلُّ ثُمُّ لا شَــيْءَ تَــلا وَكُلُّها سالِبَةً قَدْ أَنْتَحِا وَأَنْ تُ رى كُلِّي قَالِهُ ما داهُما فَ بَعْضٌ أَوْ لا شَ عِيءَ أَوْ فَلَ يُس كُلِ جُزْئِيَّ ةً يَكِ وِنُ مِا انْتَجَ ـــهُ إلا بصورة ففيها يَسْتبينْ كُبْراهُم السالِبَةُ كُلِّي هُ وَإِنْ يَكُنُ فَهُ وَ عَقَيِمٌ عِنْدَكُ كُلِّ فَ بَعْضُ لا شَيْءَ فَكُلُو يُتَّالِو وَغَيْرُ مَا ذَكَرْتُ غَيْرُ مُنْتِج كَالشِّ انِ ثُـ مَّ ثالِ ثُ فَسِ تَّهُ وَغَيْرُ مِا ذَكَرْتُهُ لَنْ يُنْتِجِا تِلْكُ المُقَدِّماتِ هكَذا زُكِنْ خِسَّ تُهُ وَذَاكَ فِي أَرْبَعَ قِ في ثالِ ثِ وَرابِ عَ ثَبَتَت جُزْئِيَّ ـ قٍ يَرْجِ عُ شَكْلاً أَوَّلا صُعْراهُ وَالكُبْرِي إِذا ما انْسَلَبَتْ فَ يُعْكُسُ النَّ تُجُ إِلَى جُزْئِيَّ قِ مُخْتَصَّةً وَلَيْسِ بِالشَّرْطِيِّ مِ نْ غَيْر مُنْفَصِلَةٍ وَأَنْتَجَتْ لَمُالِكَ انْتَمِي الْحُكْمِ هُنالِكَ انْتَمِي فَمُنْ بَجُّ فَكُلُ مَا لَيْسَ فَلِا

بَعْضُ وَكُلُّ بَعْدَ لَيْسَ بَعْضُ جا ٠١٨٧ وَالثَّالِثُ الإيجابُ في صُعْراهُما . ۱ ۸ ۸ خُ روبُهُ كُ لُنْ فَكُ لِنْ فَكُ لِنْ مُمَّ كُ لِنَ .119 بَعْضٌ فَكُلِّ أَوْ فَلِا شَكْءَ وَهُوْ .19. وَرابِعٌ عَدَمُ جَمْعِ الخِسَّتَيْنْ .191 صُعْراهُما موجَبَةٌ جُزْئِيَّهُ .197 هذا إِذا ما لَمْ يَكُن كُلُّ فَكُلِّ .19٣ خ روبُهُ كُ لِنْ فَكُ لِنْ أَنْ كُ .192 لا شَـيْءَ بَعْدُ كُلِّ أَوْ بَعْض يَجِي .190 فَمُنْ بِحِجٌ لِأَوَّلِ أَرْبَعَ لَهُ .197 وَرابِعٌ بِخَمْسَةٍ قَدْ أَنْتَجِا .197 وَتَتْبَعُ النَّتيجَةُ الأَّخَسَّ مِنْ .191 وَلَوْ تَكونُ خِسَّةً بِالقُوَّةِ .199 كُلِّ فَكُلِّ أَوْ فَلِا شَيْءَ مَتِي . ۲ . . فَثَالِ ثُ بِعَكْ سِ صُعْرَاهُ إِلَى ٠٢٠١ وَرابِعُ إِذَا يُصِرُدُ عُكِسَتْ . 7 • 7 وَإَنْ تَكُ نِ موجَبَ لَهُ قُلِمُتِ . ۲ . ۳ وَهِ ذِهِ الأَشْكَالُ بِ الحَمْلِيِّ ۲۰٤. إِنْ تَكُ مُنْفَصِكَةً وَرُكِّبَتَ . 7 . 0 وَانْم لَهِ اللهِ عَلَى مِنَ الْخُكْمِ كُمِا ۲۰٦. فَما لِشَرْطِ النَّتْج مِنْها اسْتَكْمَلا

٢٠٨. وَالْحَذْفُ فِي بَعْضِ الْمُقَدِّماتِ

٩٠٢. وَتَنْتَهِ إِلْكِي ضَرِورَةٍ لِمِا

أَوْ النَّتيجَ ـ قِ لِعِلْ ـ مِ آتِ مِ النَّتيجَ مِ الْفَ النَّتيجَ مِ الْفَ الْمِ الْفُ لِمِ الْفُ الْمِ الْفُ الْمِ الْفُ الْمُ الْفُ الْمِ الْفُ الْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

# فصل في القياس الاستثنائي

. ٢١. وَمِنْدُ مَا يُدْعَى بِالْإِسْتِشْنائي

٢١١. وَهْ وَ اللَّه النَّتيجَةِ عَلَى النَّتيجَةِ

٢١٢. وَهُ وَ مِنْ شَرْطِيَّةٍ كُبْرى وَمِنْ

٢١٣. وَهْ عِي لِوَضْ عِ أَوْ لِرَفْ عِ أَحَدِ

٢١٤. وَهْ يَ الَّتِي انْتَم لَي الْأَنَّا الْإَنَّا الْأَنَّا الْأَنَّا الْأَنَّا الْأَنَّا الْأَنَّا

٢١٥. فِإِنْ يَكُ الشَّرْطِيُّ ذا اتِّصالِ

٢١٦. وَرَفْ عُ تَ الْ رَفْ عُ أَوَّلِ وَلا

٢١٧. وَإِنْ يَكُنُ مُنْفَصِلًا فَوَضْعُ ذا

٢١٨. وَذَاكَ في الأَخَصِّ ثُمَّ إِنْ يَكُنْ

٢١٩. رَفْ عُ لِ ذَاكَ دُونَ عَكْ سَ وَإِذَا

. ٢٢. وَإِنَّ اللُّرُومِ

٢٢١. كَ ذَاكَ شَ رُطِيَّتُهُ إِنْ لَمْ بَحَ يَ

٢٢٢. كَذَا الأَخَصُّ حَيْثُ مِنْ شَيْءٍ نُظِمْ

٢٢٣. مِنَ المِصادَرَةِ جَعْلُ ما ادُّعِي

# ئي بالشَّرْطِي بِللا امْتِراءِ أَوْ ضِلَا الْمُقِلِ بِللا الْمُقِلَةِ اللهُ فَضِلِ لا بِللهُ فَعَلَلَا اللهُ وَقَاقُ أَوْ ضِلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

مانعُ رَفْعٍ كَانَ فَهْ وَ عَكْسُ ذا ذاتُ العِنادِ في اللهِ وَاللَّرومِ

مانِعَ جَمْع فَبِوَضْع ذا زُكِن

كُلِّيَ اللَّهُ مُوجَبَ اللَّهُ لَمُ يُنْ تِحِ

جُ زُءاً لِم ا بِ بِ اسْ تَدَلَّ المِ لَّعي

## فصل في لواحق القياس

٢٢. وَمِنْ لَهُ مِا يَدْعُونَ لَهُ مُرَكَّبِا

٥٢٢. فَرَكِّبَنْ لُهُ إِنْ تُصرِدْ أَنْ تَعْلَمَ لَهُ

٢٢٦. يَلْزَمُ مِنْ تَرْكيبِها بِأُخْرى

٢٢٧. مُتَّصِلَ النَّتاأَج الله حَدي حَدوى

لِكَوْنِهِ مِن حُجَهٍ قَدْ زُكِّهِا وَاقْلِهِ مِن حُجَهِ قَدْ زُكِّها وَاقْلِهِ مُقَدَّمَهُ بِهِ مُقَدَّمَهُ نَتيجَةً إلى مَلْهِ مَقَدَّمَةً إلى مَلْهُ جَهِرًا

يَكُونُ أَوْ مَفْصِ وَلَهَا كُلُّ سَوا

فَذا بِالأسْتِقْراءِ عِنْدَهُمْ عُقِلْ وَهُ وَهُ وَاللَّهُمْ عُقِلْ وَهُ وَهُ وَاللَّهُمْ عُقِلَ قِ وَهُ وَهُ وَاللَّهُ فَحَقِّ قِ لِهُ الله فَحَقِّ فَي وَاللَّهُ مُعِلَى الله فَي وَاللَّهُ مُعِلَى الله فَي وَاللَّهُ مُعِلَى الله فَي الله فَي الله فَي الله في ا

أَقْسَامُ هَذِي خَمْسَةٌ جَلِيَّهُ وَخَامِسٌ سَفْسَطَةٌ نِلْتَ الْأَمَالُ وَخَامِسٌ سَفْسَطَةٌ نِلْتَ الْأَمَالُ مَقْبُولَ الْمَقْبُولَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولِ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُؤَلِّ اللْمُؤَلِّ

في مادَةٍ أَوْ صورَةٍ فَالمُبْتَدا
تَبايُنٍ مِثْ لَ الرَّديفِ مَأْخَدا
تَبداتِ صِدْقٍ فَافْهَمِ المُخاطَبَهُ
أَوْ ناتِحٍ إِحْدى المُقَداتِ لِمُحاطَبَهُ
أَوْ ناتِحٍ إِحْدى المُقَداتِ وَجَعْلِكَ القَطْعِيَّ غَيْد رَ القَطْعِيْد يَّ عَيْد رَ القَطْعِيْد يَّ المُعْدِيْدِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

٢٢٨. وَإِنْ بِجُزْئِكِ عَلَى كُلِّكِ اسْتُدِلِّ ٢٢٨. وَعَكْسُهُ يُدْعَى القِياسَ الْمَنْطِقِي ٢٢٩. وَعَكْسُهُ يُدْعَى القِياسَ الْمَنْطِقِي ٢٣٨. وَحَيْثُ جُزْئِكِيُّ عَلى جُزْئِدي حُمِالْ ٢٣٨. وَلا يُفيد دُ القَطْعَ بِالسَّدَليلِ ٢٣٨.

أقسام الحجة

وَحُجَّ ـــ أَنْ نَقْلِيَّ ـــ أَنْ عَقْلِيَّ ـــ أَنْ عَقْلِيَّ ـــ أَنْ خِطابَةٌ شِعْرٌ وَبُرْهِانٌ جَدَلْ . 7 7 7 فَ أَوَّلُ مِ ا مِ نِ مُقَدِّماتِ . ۲۳ ٤ وَرِكِّ بِ الجَدَدُلُ مِنْ مُشْتَهِر .770 وَالشِّعْرُ مِنْ خُخَيَّلاتٍ أُلَّفًا . 7 7 7 أُمّا السَّفاسِ طُ فَما تُرَّكُ بُ أَجَلُّها البُرْهانُ ما أُلِّفَ مِنْ .۲۳۸ مِـــنْ أُوَّلِيَّــاتٍ مُشـــاهَداتِ .779 ٠ ٢ ٤ ٠ وَف \_ \_ دِلال اللهِ المُقَدِّماتِ ۲٤۱. عَقْلِ \_\_\_ يُّ اَوْ ع \_\_ادِيُّ اَوْ تَوَلَّ ـــ دُ . 7 £ 7

الخاتمة

٢٤٣. وَخَطَا أَلبُرْهانِ حَيْثُ وُجِدا ٢٤٤. في اللَّفْظِ كَاشْتِراكٍ اَوْ كَجَعْلِ ذا ٢٤٥. وَفي المَعاني كَالْتِباسِ الكاذِبَهُ ٢٤٦. كَمِثْلِ جَعْلِ العَرَضي كَالـذّاتي ٢٤٢. وَالحُكْمُ لِلْجِنْسِ بِحُكْمِ النَّوْعِ

وَتَــرْكِ شَــرْطِ النَّــتْج مِــنْ إِكْمالِــهِ مِنْ أُمَّهاتِ المَنْطِقِ المَحْمودِ ما رُمْتُهُ مِنْ فَنِ عِلْم المَنْطِق لِرَحْمَةِ المَوْلِي العَظيم المُقْتَدِرْ المُرْتَج عِ مِ نُ رَبِّ فِ المَنَّ الْ وَتَكْشِفُ الغِطا عَنْ القُلوب فَإِنَّ لَهُ أَكْرَمُ مَ نَ تَفَضَّ ال وَكُنُ لِإِصْلاح الفَسادِ ناصِحا لِأَجْلِ كَوْنِ فَهْمِهِ قبيحا مَعْ إِذِرَةٌ مَقْبُولَ لَهُ مُسْتَحْسَ اللهُ ذي الجَهْ ل وَالفَسادِ وَالفُت ونِ تَ أَليفُ هَ ذَا الرَّجَ زِ المُ نَظِّمِ مِنْ بَعْدِ تِسْعِينَ مِنَ الْمِئِينَ مَعْ ذِرَةٌ أُخْ رى كَتِلْ كَ المِعْ ذِرَةُ لا سِيَّما سَلْخَ جُمادى الأولى مِ نْ بَعْ دِ أَلْ فِ وَثَلاثِمِاتُ قِ عَلَى رَسولِ اللهِ خَيْرِ مَنْ هَدى السّـالكينَ شُـبُلَ النَّجِاةِ وَطَلَعَ البَدُرُ المُنيئِ في السَدُّجي

وَالشِّانِي كَالخُروجِ عَنْ أَشْكَالِهِ .۲٤۸ . 7 2 9 قَلِهِ انْتَهِي بِحَمْدِ رَبِّ الْفَلَقِ .70. نَظَمَ له العَبْ ل السنَّليل المُفْتَقِ رْ . 701 الأَخْضَ رِيُّ عابِ لُهُ السرَّحْمن .707 مَغْفِ رَةً تُح يطُ بِال ذُنوبِ .707 وَأَنْ يُثيبَنا بِجَنَّ قِ العُلِّي . 70 & وَكُنْ أَخْنَى لِلْمُبْتَدِي مُسَامِحا . 700 وَأَصْ لِح الفَسادَ بِالتَّأَمُّ لِل .707 إِذْ قيلَ كَمْ مُزَيِّفٍ صَحيحا . 707 وَقُلْ لِمَنْ لَمْ يُنْتَصِفْ لِمَقْصَدي . 7 0 1 وَلِبَنَى إِحْدِى وَعِشْرِينَ سَنَهُ .709 لا سِـــيَّما فـــى عاشِــر القُــرونِ ٠٢٦. وَكَانَ فَي أُوائِكُ المُحَرَّمِ . ۲71 مِنْ سَنَةٍ إِحْدِي وَأَرْبَعِينَ . 777 ثُمُّ لِمَ نُ سِ نُوهُ تِسْ عَ شَرَهُ مِّ لِمَ اللهِ عَشَ رَهُ . 777 وَبِقَبِ وِلِ العُ ذُرِ هُ وَ أَوْلِي . 772 عامَ ثَلاثينَ وَخَمْ سَ أَتَ تِ . 770 ثُـمَ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سَرْمَدا ۲۲٦. وَآلِ بِهِ وَصَ حْبِهِ الثِّقِ الثِّقِ الثِّقِ الثَّقِ الثَّقِ الثَّقِ الثَّقِ الثَّقِ الثَّقِ الثَّقِ الثَّقِ . 777 ما قَطَعَتْ شَمْسُ النَّهار أَبْرُجا ۸۲۲.